

# الالكالداد الدالد في الالكالدالد الدالد الدالد

كانت (عائشة) تحب النبى على حبا يفوق الوصف، فقد تفتحت عيناها منذ الطفولة عليه وحده على المعلى منذ الطفولة عليه وحده على منافر فأصبح كل شيء في حياتها ، وقد وصل هذا الحب أحيانًا إلى درجة الغيرة .

فذات ليلة كان رسول الله على يبيت عند (عائشة)، فخرج من عندها لبعض شأنه، وأحست به (عائشة) وهو يخرج من عندها لبعض شأنه ، وأحست به (عائشة) وهو يخرج ، فمضت خلفه لكى ترى ما يفعله ، فلما رآها الرسول علي قال لها :

\_مالك يا (عائشة) ، أغرث ؟

فقالت :

- ومالى لا يغارُ مِثْلَى على مِثْلِكَ ؟ فقالَ لها النبيُّ :

\_أقد جاءك شيطانك ؟

فقالت :

\_يا رسولَ اللَّهِ ومعى شيطانٌ ؟ فقالَ النبيُّ ﷺ :

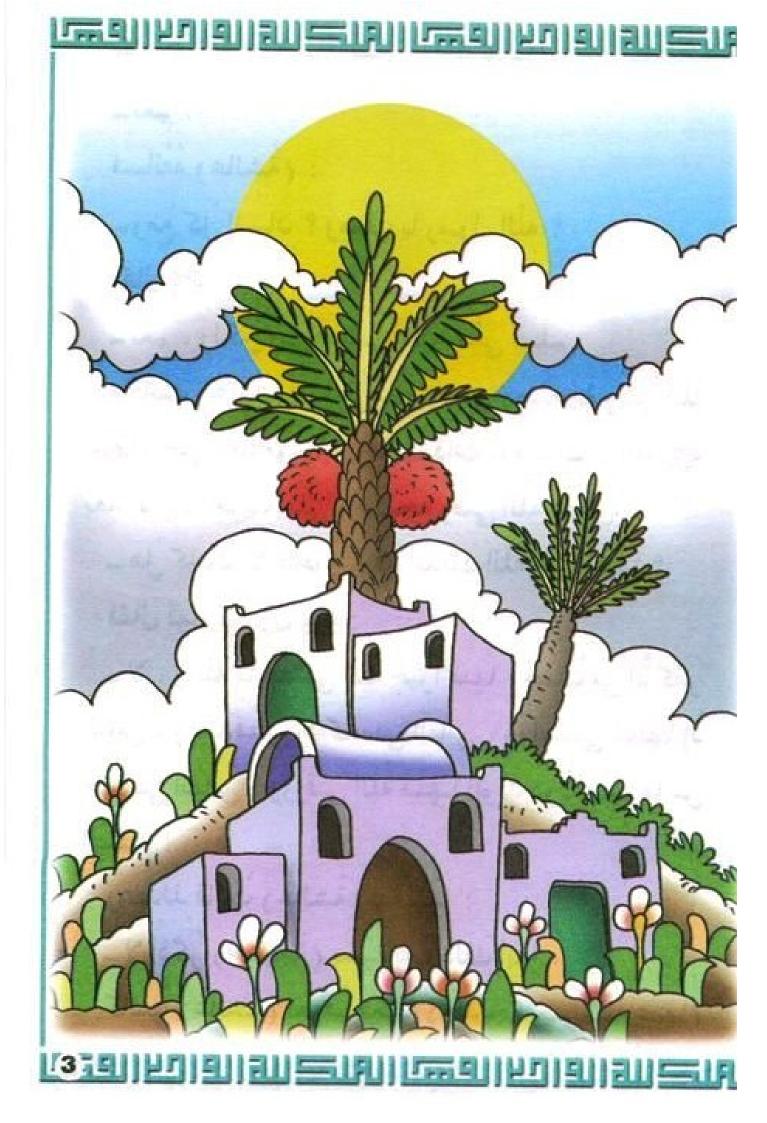

ـنعم.

فسألته (عائشة):

- ومع كل إنسان ؟ ومعك يا رسول الله ؟ فقال عَلَيْهِ :

- نعم ، ولكن ربى أعاننى عليه حتى أسلم . وكانت (عائشة ) تشعر بالغيرة من (خديجة رضى الله عنها) حتى بعد موتها ، وقالت ذات يوم لرسول الله عنها بعد أن رأته حزينا على (خديجة رضى الله عنها) :

- هل كانت إلا عجوزا ، قد ابدلك الله خيرا منها ؟
فقال لها الرسول على :

- لا ، والله ما أبدلني الله خيراً منها ، آمنت بي إذ كفر الناس ، وصد قتنى إذ كذ بنى الناس ، وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس ، وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس ، ورزقنى الله منها الولد دون غيرها من النساء !

وعندئذ قالت (عائشة) لنفسها:
- لا أذكر (خديجة) بسبة بعد ذلك أبدًا.
كانت (عائشة) تعرف مكانة (خديجة رضى الله عنها)



# أيريج ربوا أوالها أرفي أرفاك الوالم أرفي

فى قلب النبى ﷺ ، وكان أقصى ما تتمناه هو أن تحظى بنفس المكانة وهذا الحب ، الذى كانت تحظى به (خديجة رضى الله عنها) ، ولذلك فقد كانت تغبطها ، وربما كانت تشعر بالغيرة نحوها لهذا السبب .

وقد استطاعت عمرور الأيام أن تبلغ مكانة عظيمة في قلب زوجها عليم الكنها كانت تأتى في مكانة أقل من مكانة (خديجة بنت خويلد رضى الله عنها).

وقد كان الرسول على الطبيعة البشريّة عند (عائشة)، لذلك فقد كان يعذرُها ويلتمس لها العُذْر .

فذات يوم أخرجت الغيرة (عائشة) عن وغيها، وقالت المنالة في المنالة ف

للرسول عَلَيْكُ فَى غضب :

- ألست تزعم أنك رسول الله ؟

فتبسمَ النبيُّ عَلِيَّةٍ ، وقالَ لها :

- أو في شك أنت يا أم (عبد الله) ؟

\_ فأعادت ْ قوْلها :

- أو لست تزعم أنك رسول الله ، فهلا عدلت ؟ وسمعها أبوها وهي تخاطب زوجها ﷺ بهذه الطريقة ،

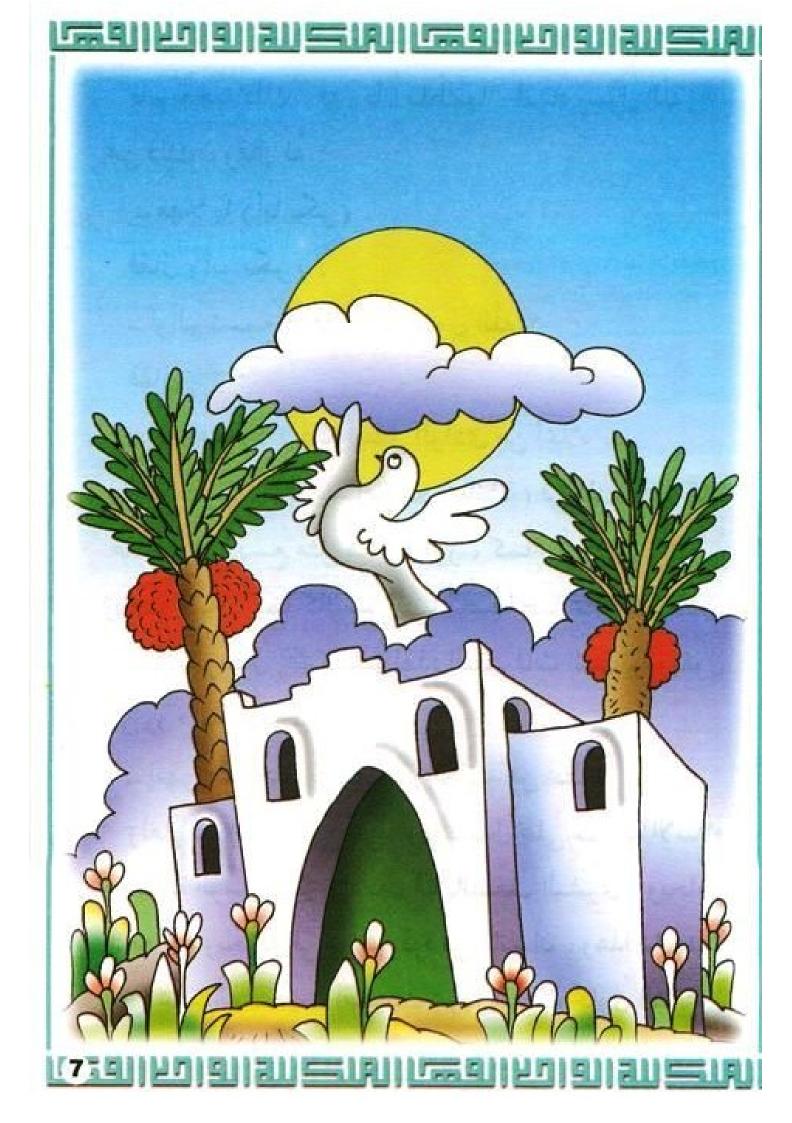

فلمْ يُعْجِبْهُ ذلكَ ، فهمَّ بأنْ يلطُمَها ، فنهاهُ رسولُ اللَّهِ عَيَّا اللَّهِ عَيْا اللَّهِ عَيْا اللَّهِ عَنْ ذلك ، وقالَ لهُ :

\_مهلاً يا (أبا بكرٍ) .

فقال (أبو بكر):

\_أو لم تسمع ما قالت يا رسول الله ؟

فقال بَيْكِين :

\_إِنَّ الغيْرَةَ لا تُبْصِرُ أسفلَ الوادى من أعْلاه .

وكان الرسول عَلَيْ يَتسامحُ مع (عائشة) في ذلك ، فقد كان صدره وحبًا يسع مثل هذه الأمور ، كما أنه كان يعرف أن وجته تحبه ، كما كان هو أيضًا يُحبها حبًا عظيمًا .

وكان الرسول عَلَيْ يبتسم لهذه التصرفات النسائية ويقول عن زو جاته مداعبًا:

-إنهن صواحب يوسف ، وإن كيدهن عظيم . وإنه كيدهن عظيم . ولعل هذا إن دل على شيء ، فإنما يدل على سماحة الإسلام وسماحة الرسول على أذ يعترف بالضعف البشري ، ويحاول أن يعالجه ويحوله إلى مواطن قوة في الإنسان ، وهذا ما حدث مع (عائشة) ، حيث أصبحت بمرور الوقت تحاول التخفف مع (عائشة) ، حيث أصبحت بمرور الوقت تحاول التخفف

منْ غيرتها ، وتحولت هذه الغيرة إلى حب واحترام لرسول الله على ما أنها انشغلت بما هو أهم ، حيث حرصت على حفظ أحاديث رسول الله على خفظ أحاديث رسول الله على خفظ أحاديث رسول الله على على وهو عندها أكبر وقت ، وكان الوحى يتنزل عليه وهو عندها .

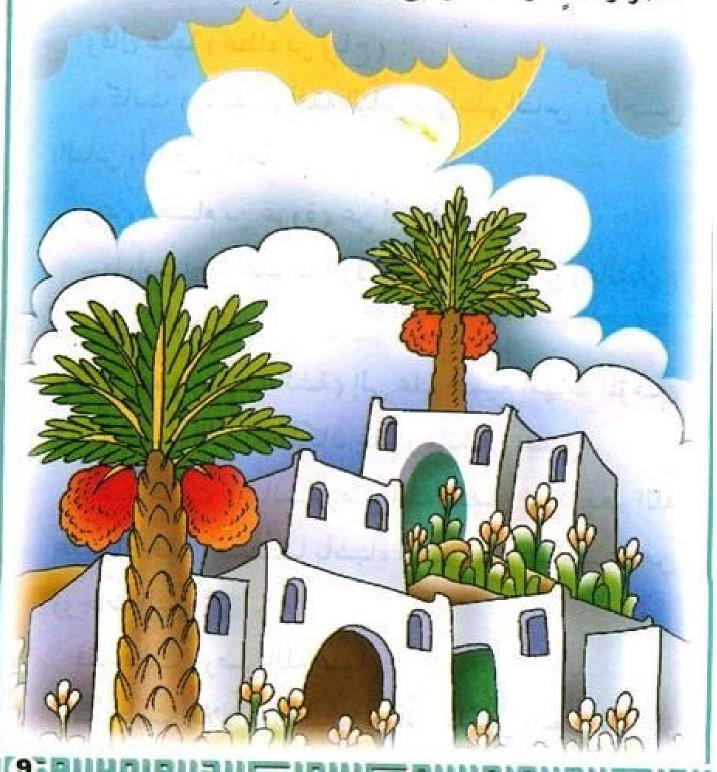

# التكالوا للا العمال المتكالة الواطاله

ولذلك فقد أخذ عنها العلماء أحاديث رسول الله عليه ، وصارت أهم مرجع يمكن الاعتماد عليه في هذا الجانب ، فقد روت عنها كتب الحديث الصحيحة أكثر من الفي حديث مختلف .

وقال عنها (عطاء بن رباح) :

- كانتْ (عائشةُ) أَفْقَهَ الناسِ ، وأَعلَم الناسِ ، وأحسنَ الناسِ ، وأحسنَ الناسِ ، وأحسنَ الناسِ وأيا في العامَّة .

وعن (هشام بن عروة) عن أبيه قال :

- ما رأيتُ أحدًا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من (عائشة) . وقال (الزهريُّ) :

- لو جُمِعَ علمُ (عائشةَ) إلى علم جميعِ أمَّهاتِ المؤمنينَ وعلم جميعِ النساءِ ، لكانَ علمُ (عائشةَ) أفضلُ . وعلم جميع النساءِ ، لكانَ علمُ (عائشةَ) أفضلُ . ولقد كانت (عائشةُ رضى اللَّهُ عنها) تدركُ نِعَم اللَّه عليها ، فقد اخْتصَها بأشياءَ لمْ يختصُ بها غيرها منْ

فقد قالت (رضى اللَّهُ عنها):

زوجات النبيُّ ﷺ .

\_ أعطيتُ خلالاً ما أعْطِيتُهَا امرأةٌ : مَلكني رسولُ اللَّه عَلِيْتُهُ

## الاكسانواطانوها الاكسانواطانوها

وعلى آله ، وأنا بنت سبع ، وأتاه الملك بصورتى فى كفه لينظر إليها ، وبنى بى - أى تزوجنى - لتسع ، ورأيت جبرائيل ، وكنت أحب نسائه إليه ، ومرضته فقبض ولم يشهده غيرى والملائكة .

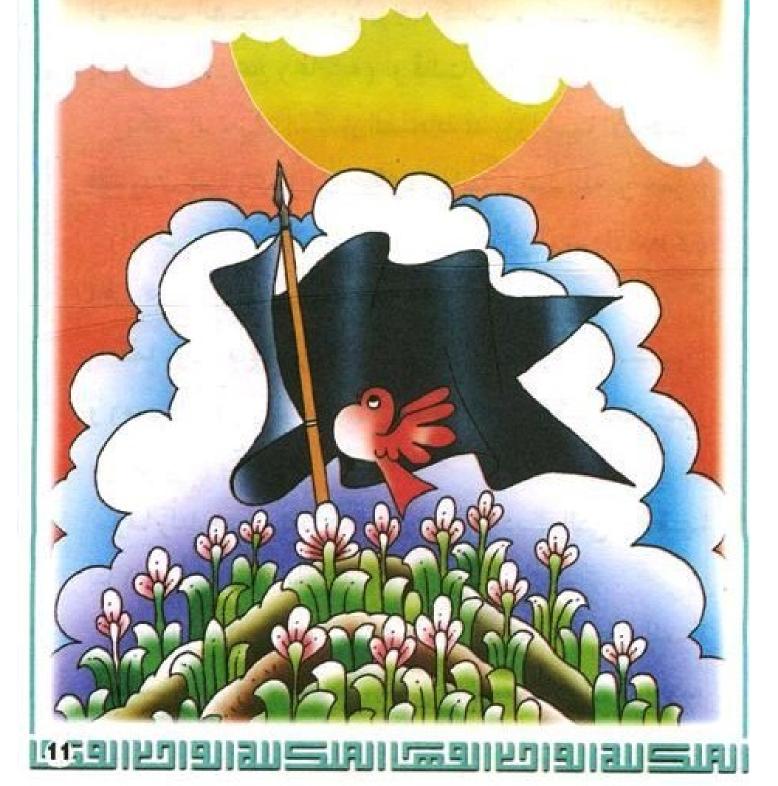

أربيح الكالمالي في الناطالي المناطات المناطات المنا

لقد عيرت (عائشة رضى الله عنها) نظرة الناس إلى المرأة ، فقد فقد كان الناس يعتبرون المرأة أقل من الرجل ، وكانوا لا يعتد ون الرائة أقل من الرجل ، وكانوا لا يعتد ون برأيها ولا يقيمون له وزنا ، أما (عائشة) فقد تتلمذ على يديها مئات الصحابة والتابعين ، ورووا عنها الأحاديث الصحيحة ، ولا يوجد كتاب من كتب الأحاديث إلا ونحد فيه : عن (عائشة) أو قالت (عائشة) .

ويكفى أنْ نعرف أن كبار الصحابة قد رُووا عنها الأحاديث، فقد رُووا عنها الأحاديث، فقد رُوى عنها (عمر بن الخطاب) وابنه (عبد الله بن عمر) و (أبو هريرة) و (عبد الله بن عباس) و (أبو موسى الأشعري )

كما روًى عنها من كبار التابعين : (سعيدُ بنُ المسيّبِ) و (مَسْروقٌ) و (أبو وائل) و (عبدُ الله بنُ حكيمٍ) و (عمرُو بنُ ميمونٍ) و آخرون .

وما زِلْنا حتى يومنا هذا نروى الأحاديث التى حفظتها لنا (عائشة رضى الله عنها) عن رسول الله عليه الله عنها ولعل الله عليه الله عنها عن العالم أجمع ، إذ جعل للمرأة المسلمة مثل هذه المكانة ، فهى معلمة للرجال ، وراوية المسلمة مثل هذه المكانة ، فهى معلمة للرجال ، وراوية



للأحاديث ، وفقيهة تفتى في أدق المسائل ، ولا يملك الرجال الا أن يتلقُّو ا ذلك بإعجاب وتقدير ، ويُشيدوا بصاحبته (رضى الله عنها) .

فقد قال الصحابة (رضوان الله عليهم) : \_ما أشكل علينا أمر ، فسألنا عنه (عائشة) إلا وجدنا



عندَها فيه علْمًا ، وكانتْ تحفظُ أشعارَ العربِ ، حتى إِنها ما كانَ ينزلُ بها شيءٌ إِلا أنشدَتْ فيه شعرًا .

ولئن كانت (عائشة) مضرب المثل في العلم والحفظ ، فقد كانت مثالاً نادراً في الجود والكرم ، حتى إنها كانت تنفق كل ما يأتيها في سبيل الله ، وربما لا تترك لنفسها ما تشترى به الطعام .

فقد جاءها ذات يوم مائة ألف درهم ففرقتها على الفقراء وهي يومند صائمة ولم تترك لنفسها شيئًا ، فقالت لها خادمتها : ما تركت درهما تشترين به لحمًا تفطرين عليه ؟ فقالت (عائشة) :

- لو كنت أذكرتني لفعلت .

ودخلَ عليها أحدُ المسلمينَ ، وقالَ لها : - يا أمَّ المؤمنينَ أصابتني فاقةٌ .

فقالت :

-ما عندى شيء ، فلو كان عندى عشرة آلاف درهم لبعثت بها إليك .

فلما خرج الرجلُ من عندها ، جاءتُها عشرة آلاف درهم من عند (خالد بن أسيد) ، فأرسلت بها إليه .

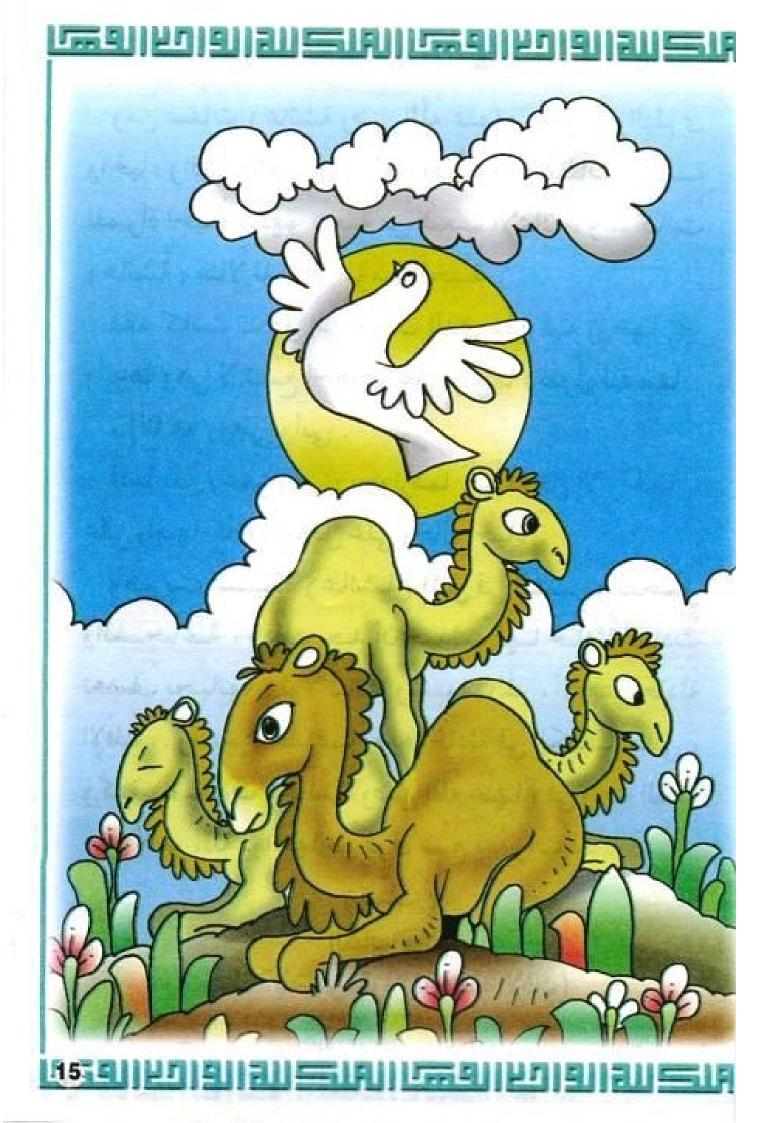

ومنْ صفات (عائشة رضى الله عنها) : الورع والتقوى والحياء والبر بالآخرين ، ولعل أهم هذه الصفات بالنسبة للمرأة الحياء ، فهو شعبة من شعب الإيمان ، وقد كانت (عائشة) مثالاً للمرأة المؤمنة الحيية .

فقد كانت تدخل إلى البيت الذي دفن فيه زو جها على الله والمعلى الله والمعلى الله والمعلى الله والمعلى الله والمعلى المسلم والمعلى وأبي المعلى والمعلى و

فلما دُفنَ (عمرُ) رَخِانِكُ بجوارهما ، لم تدخلُ إلا والحجابُ على رأسها كأنَّها تدخلُ على رجال أحْياءَ .

وضربت السيدة (عائشة) المثلُ في الصّبرِ والتحمُّلِ والشجاعة ، وذلك بعد أنْ حدثتْ لها حادثة كادتْ تعصفُ بحياتِها ، لولا ثباتُها وثقتُها بالله ، ألا وهي حادثة الإفك .. وسنعرف تفاصيلَ هذه الحادثة في الكتاب التالي ، وكيف صمدت (عائشة رضي اللَّهُ عَنْها) في وجه الظلم وكيف صمدت (عائشة رضي اللَّهُ عَنْها) في وجه الظلم حتى أظهر اللَّهُ براءتها من فوق سبع سموات ..

(تمت) الكتاب القادم

عائشة بنت أبي بكر (٣) (حادثة الإفك)

رقم الإيداع : ٢٠٠١/٣١٩٧ لترقيم الدولى : ٣ \_ ٧٤ \_ ٣٦٦ \_ ٧٧